



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية



يسر موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية والنشر الإلكتروني نشر هذه الرسالة والتي أتحفنا بها فضيلته للنشر الدعوي وهي بعنوان: (أفَتَّانٌ أنْتَ يَا مُعَاذ ؟).

وقامت الموسوعة بتنسيقها وعمل غلافة ورفعها براوبط مباشرة علي صفحات الموسوعة المختلفة

فجزاه الله عناكل خير ونسأل الله القبول والإخلاص أنه ولي ذلك والقادر عليه.. مع تحيات

#موسوعة\_اعرف\_دينك\_للعلوم\_الشرعية\_

# مُعَنَّالُهُمَّا

#### مَفْهُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذٍ ؟

الْحَمْدُ لله رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمِ الأَحْزَابِ، وَمُنَزِّلِ الْكَتَابِ، وَمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ، وَخَالِقِ الْبَحْرِ العُبَابِ، بَثَّ في الْكَوْنَ آيَاتِ عَظَمَته لَيَتَدَبَّرَ وَيَتَعظَ أُولُوا الأَلْبَابِ، وَعَدَ عَبَادَهُ الصَّالِحِينَ الْمُتَقِينَ عَظِيمَ التَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضِينَ الْمُعَانِدِينَ الْأَلْبَابِ، وَعَدَ عَبَادَهُ الصَّالِحِينَ الْمُتَقِينَ عَظِيمَ التَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ اللهُ عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ للأَعْيُنِ الْأَلْبَابِ، وَعَدَ عَلَيْهُ مَا ظَهَرَ للأَعْيُنِ بِأَلِيمِ الْعَقَابِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهُ مَا ظَهَرَ للأَعْيُنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيّنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالْاصْحَابِ. وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالأَصْحَابِ.

أُمَّا بَعْدُ

• فَاعْلَمْ يَاطَالِبَ النَّجَاةِ - رَحِمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ الْوَسَطِيَّةَ أَصْعَبُ الطُّرُقِ فَهِي حَسَنَةٌ بَيْنَ سَيِّتَيْنِ بَيْنَ إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ، فَالإِفْرَاطُ وَهُوَ التَّنَطُّعُ وَالتَّشَدُّدُ سَهْلٌ مَيْسُورٌ يُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ سَيِّتَةً، وَهُوَ سَيِّئَةٌ،

وَكَذَلِكَ التَّفْرِيِطُ وَهُوَ التَّمَيُّعُ وَالتَّسَيُّبُ وَالتَّقْصِيرُ سَهْلٌ مَيْسُورٌ يُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ وَهُوَ سَيِّئَةٌ أَن الْوَسَطِيَّةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الإسْلامُ وَوُصِفَ بِهَا أَتْبَاعُهُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: {وَكَذَلِكَ أَن الْوَسَطِيَّةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الإسْلامُ وَوُصِفَ بِهَا أَتْبَاعُهُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.. }. (البقرة: ٣٤٢).

- فَهِيَ أَصْعَبُ طَرِيقٍ لأنَّهَا عَدْلٌ وَإِنْصَافٌ وَاحْتِكَامٌ لِلدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-وَبُعْدُعَنِ الْهَوَي وَحَظِّ النَّفْسِ، وَهِيَ طَرِيقُ الْعِصْمَةُ وَ السَّحَابَةِ الْكِرَامِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنْ السَّيِّئَتَيْنِ كَمَا أَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عَبْدُ اللهِ بِنُ النَّجَاةِ لِسَالِكِيهَا وَهِيَ الْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ كَمَا أَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.-

•هَذَا وَقَدْ صَنَّفْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الْمُخْتَصَرَةَ وَعَنْوَنْتُ لَهَا بِهَذَا الْعُنْوَانِ { مَفْهُومُ قَوْلِ

النّبِيّ:أفَتَّانُ أَنْتَ يَا مُعَاذ؟! } وَهِيَ جِمْلَةٌ نَبُوِيَّةٌ تُوَضِّحُ مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ فِي النّهْيِ عَنِ الْحُرَةِ الْمُسْلِمِ، فَالْإِسْلَامُ يَقُومُ عَلَى اليُسْرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَجَاهِدُوا الْحَاقِ الْمُسْلِمِ، فَالْإِسْلَامُ يَقُومُ عَلَى اليُسْرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ أَ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ مَوْلَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا إِبْرَاهِيمَ أَهُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا إِبْرَاهِيمَ أَهُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْمَسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْمَسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْمَسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْمَسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي اللّهِ هُو مَوْلَاكُمْ أَو فَيَعْمَ الْمُولَىٰ وَلَاكُمْ أَلَا فَالْعَالِمُ هُو مَوْلَاكُمْ أَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُو مَوْلَاكُمْ أَلَا وَلَاكُمْ اللّهُ اللّهُ فِي مَوْلَاكُمْ أَلَا لَالَالِهُ هُو مَوْلَاكُمْ أَلِي اللّهِ فَي مَوْلَاكُمْ أَلَالِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ مُلَاكُمْ أَلَا وَتَكُولُوا الْمَاسِلِمِ الللّهِ مُلْكُمُ اللْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللمُ اللهُ اللللللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ

- فَقَوْلُهُ: {.. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }. أيْ: هُوَ اصْطَفَاكُمْ لِحَمْلِ هَذَا الدِّين، وَقَدْ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِأَنْ جَعَلَ شَرِيعَتَكُمْ سَمْحَةً، لَيْسَ فِيهَا تَضْيِيقٌ وَلَا تَشْدِيدٌ فِي قَدْا الدِّين، وَقَدْ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِأَنْ جَعَلَ شَرِيعَتَكُمْ سَمْحَةً، لَيْسَ فِيهَا تَضْيِيقٌ وَلَا تَشْدِيدٌ فِي تَكَالِيفِهَا وَأَحْكَامِهَا، كَمَا كَانَ فِي بَعْضِ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ. تَكَالِيفِهَا وَأَحْكَامِهَا، كَمَا كَانَ فِي بَعْضِ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ.

-وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعُكَم تَشْكُرُونَ ﴾. {البقرة: ١٨٥)

-فَقَوْلُهُ: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }.أيْ: يُرِيدُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُيسِّرَ عَلَيْكُمُ الطُّرُقَ الْمُوصِّلَةَ إلَى رِضْوَانِهِ أَعْظَم تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّلَهَا أَشَدَّ تَسْهِيلٍ، وَلِهَذَا كَانَ جَمِيعُ عَلَيْكُمُ الطُّرُقَ الْمُوصِّلَةَ إلَى رِضْوَانِهِ أَعْظَم تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّلَهَا أَشَدَّ تَسْهِيلٍ، وَلِهَذَا كَانَ جَمِيعُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فِي غَايَةِ السُّهُولَةِ فِي أَصْلِهِ، وَإِذَا حَصَلَتْ بَعْضُ الْعَوَارِضِ الْمُوجِبَةِ لِشَقَلِهِ، سَهَّلَهُ تَسْهِيلًا آخَر، إمَّا بِإِسْقَاطِهِ، أَوْ تَخْفِيفِهِ بِأَنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لَا يُمْكِنُ تَفْصِيلُهَا، لأَنَّ تَفَاصِيلَهَا، جَمِيعُ الشَّرْعِيَّاتِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ الرُّحَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ الرُّحَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ.

• وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – : { أَفَتَّانُ أَنْتَ يَا مُعَاذَ } بَيَانٌ لِهَذَا الْمَبْدَأ مِنْ مَبَادِئ التَّشْرِيعِ فِي الْإِسْلَامِ مَبْدَأ الْيُسْرِ وَرَفْعِ الْأَسْلَامِ مَبْدَأ الْيُسْرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ، وَفِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ سَأَلْقِي الضَّوْءَ عَلَى هَذَا الْمَبْدَأ مِنْ خِلَالِ شَرْحِ الْحَدِيثِ، هَذَا الْمَبْدَأ مِنْ خِلَالِ شَرْحِ الْحَدِيثِ، هَذَا الْمَثْرَجِ، وَفِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ سَأَلْقِي الضَّوْءَ عَلَى هَذَا الْمَثْمُودِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: وَقَدْ حَانَ أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

•أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ بِرَقَمِ (٧٠١) وَمُسْلِمٌ بِرَقَمِ (٢٠٤) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَرَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا –قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ – فَأَخَّرَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، ثُمَّ جَاءَ لَيْلَةً الصَّلَاةَ –وَقَالَ مَرَّةً: الْعِشَاءَ – فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُهُ، فَقَرأ الْبَقَرَة، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ: نَافَقْتَ يَا فُلانُ! فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ، فَقَرأ اللهِ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُومُتُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُ اللهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ يَوْمُنَا فَقَرَأَ فَقَرَأَ يَرُجِعُ اللهِ مَعَادًا اللهِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ يَوْمُنَا فَقَرَأُ بِكُذَا }، قَالَ بِسُورَةِ الْبُقَرَةِ! فَقَالَ: { يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ؟! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! أَفْرَأُ بِكَذَا إِنَّ مُعَاذُ، لَا تَكُنْ أَنْتَ؟! أَفْتَانٌ أَنْتَ؟! أَفْتَانُ أَنْتَ؟! أَفْرَأُ بِكَذَا أَنْ مُعَاذُ، لَا تَكُنْ أَنْ اللهُ عَلَى } وَلَيْ وَالنَّيْلِ إِذَا يَعْشَى } وَلَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ الْتَكَا إِنَّهُ مُعَاذًا إِنَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

-وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِرَقَمِ (٢٠١٦): كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا عَلَيْهِ صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ؟! -ثَلَاثًا - اقْرَأْ: { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا }، وَ لَسِّحِ اسْمَ وَضُحَاهَا }، وَنَحْوَهَا }





موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

## •أَوَّلًا: نُبْذَةٌ عَنِ الصَّحَابِيِّ مُعَاذ بْن جَبَل:

-لَمَّا أَشْرَقَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ بِنُورِ الْهُدَى وَالْحَقِّ، كَانَ الْغُلَامُ الْيَثْرِبِيُّ مُعَادُ بْنُ جَبَل فَتَى يَافِعًا.

- وَكَانَ يَمْتَازُ مِنْ بَيْنِ أَتْرَابِهِ بِحِدَّةِ الذَّكَاءِ، وَقُوَّةِ الْعَارِضَةِ، وَرَوْعَةِ الْبَيَانِ، وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ. - وَكَانَ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ، قَسِيمًا وَسِيمًا أَكْحَلَ الْعَيْنِ جَعْدَ الشَّعْرِ بَرَّاقَ الثَّنَايَا، يَمْلاً عَيْنَ مُجْتَلِيهِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ فُؤادَهُ.

-أسْلَمَ الْفَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ عَلَى يَدَى الدَّاعِيةِ الْمَكِّيِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - . وَفِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ امْتَدَّتْ يَدُهُ الْفَتِيَّةُ فَصَافَحَتْ يَدَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَبَايَعَتْهُ. افْقَتِهُ فَصَافَحَتْ يَدَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَبَايَعَتْهُ. -فَقَدْ كَانَ مُعَاذُ مَعَ الرَّهْطِ الاثْنَيْنِ وَالسَّبْعِينِ الَّذِينَ قَصَدُوا مَكَّةً، لِيَسْعَدُوا بِلِقَاءِ رَسُولِ -فَقَدْ كَانَ مُعَاذُ مَعَ الرَّهْطِ الاثْنَيْنِ وَالسَّبْعِينِ الَّذِينَ قَصَدُوا مَكَّةً، لِيَسْعَدُوا بِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَشْرُفُوا بِبَيْعَتِهِ، وَلِيَخُطُّوا فِي سِفْرِ التَّارِيخِ أَرْوَعَ صَفْحَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَشْرُفُوا بِبَيْعَتِهِ، وَلِيَخُطُّوا فِي سِفْرِ التَّارِيخِ أَرْوَعَ صَفْحَةٍ وَأَزْهَاهَا.

-وَمَا إِنْ عَادَ الْفَتَى مِنْ مَكّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى كَوَّنَ هُوَ وَنَفَرٌ صَغِيرٌ مِنْ لِدَاتِهِ جَمَاعَةً لِكَسْرِ الْأُوْثَانِ، وَانْتِزَاعِهَا مِنْ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ فِي يَثْرِبَ فِي السِّرِّ أَوْ فِي الْعَلَنِ. وَكَانَ مِنْ أَكُسْرِ الْأُوْثَانِ، وَانْتِزَاعِهَا مِنْ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ فِي يَثْرِبَ فِي السِّرِّ أَوْ فِي الْعَلَنِ. وَكَانَ مِنْ أَثْرِ حَرَكَةِ هَوْلَاءِ الْفِتْيَانِ الصِّغَارِ أَنْ أَسْلَمَ رَجُلُّ كَبِيرٌ مِنْ رِجَالَاتِ يَثْرِبَ، هُوَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. -

- كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سَيِّدًا مِنْ سَادَاتِ بَنِي سَلَمَةَ، وَشَرِيفًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ.

-وَكَانَ قَدْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ صَنَمًا مِنْ نَفيسِ الْخَشَبِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ الْأَشْرَافُ. -وَكَانَ شَيْخُ بَنِي سَلَمَةَ يُعْنَى بِصَنَمِهِ هَذَا أَشَدَّ الْعِنَايَةِ فَيُجَلِّلُهُ بِالْحَرِيرِ، وَيُضَمِّخُهُ كُلَّ صَبَاحِ بِالطِّيبِ.

- فَقَامَ الْفِتْيَانُ الصِّغَارُ إِلَى صَنَمِهِ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلَامِ وَحَمَلُوهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَحَرَجُوا بِهِ إِلَى حَلْقِ مَنَازِلَ بَنِي سَلَمَةً، وَٱلْقَوْهُ فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ تُجْمَعُ فِيهَا ا لْأَقْذَارُ.

- فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّيْخُ افْتَقَدَ صَنَمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَبَحَثَ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى أَلْفَاهُ مُكِبًّا عَلَى الشَّيْخُ افْتَقَدَ صَنَمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَبَحَثَ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى أَلْفَاهُ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ فِي الْحُفْرَةِ غَارِقًا فِي الْأَقْذَارِ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَا عَلَى إِلَهِنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟!

-ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَغَسَلَهُ، وَطَهَّرَهُ، وَطَيَّبَهُ، وَأَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ، وَقَالَ لَهُ:أَيْ (مَنَاةُ)، وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا لأَخْزَيْتُهُ.

- فَلَمَّا أَمْسَى الشَّيْخُ وَنَامَ تَسَلَّلَ الْفِتْيَةُ إِلَى صَنَمِهِ وَفَعَلُوا بِهِ مَا فَعَلُوهُ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ.

- فَمَا زَالَ يَبْحَثُ عَنْهُ حَتَّى وَجَدَهُ فِي خُفْرَةٍ أَخْرَى مِنْ تِلْكَ الْخُفَرِ.

-فَأَخْرَجَهُ وَغَسَلَه وَطَهَّرَهُ وَعَطَّرَهُ وَتَوَعَّدَ مَنْ عَدَوْا عَلَيْهِ أَشَدَّ الْوَعِيدِ

- فَلَمَّا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَيْثُ ٱلْقَوْهُ، وَغَسَلَهُ.

-ثُمَّ جَاءَ بِسَيْفِهِ فَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُخَاطِبُهُ:

وَاللّهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مَنْ يَفْعَلُ بِكَ هَذَا الَّذِي تَرَاهُ. فَإِنْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ – يَا مَنَاةُ– فَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ، وَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ. - فَلَمَّا أَمْسَى الشَّيْخُ وَنَامَ، عَدَا الْفِتْيَةُ عَلَى الصَّنَمِ، وَأَخَذَا، السَّيْفَ الْمُعَلَّقَ فِي رَقَبَتِهِ، وَرَبَطُوهُ بِعُنُقِ كَلْبٍ مَيِّتٍ وَأَلْقَوْهُمَا فِي حُفْرَةٍ مِنْ تِلْكَ الْحُفَرِ، فَلَمَّا أَصْبحَ الشَّيْخُ جَدَّ فِي طَلَبِ مَيْتٍ مُنَكَّسًا عَلَى وَجْهِهِ. جَدَّ فِي طَلَبِ مَيْتٍ مُنَكَّسًا عَلَى وَجْهِهِ. عِنْدَ ذَلِكَ نَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ:

تَا لِلَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَهًا لَمْ تَكُنْ

أَنْتَ وَكُلْبٌ وَسْطَ بِئْرِ فِي قَرَنْ.

-ثُمَّ أَسْلَمَ شَيْخُ بَنِي سَلَمَةَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ.

-وَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ عَلَى الْمَدِينَةِ مُهَاجِرًا، لَزِمَهُ الْفَتَى مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُلَازَمَةَ الظِّلِّ لِصَاحِبِهِ، فَأَخَذَ عَنْهُ الْقُرْآنَ، وَتَلَقَّى عَلَيْهِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، حَتَّى غَذَا مِنْ أَقْرَأُ الصَّحَابَةِ لِكِتَابِ اللّهِ، وَأَعْلَمِهِمْ بِشَرْعِهِ.

-حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا أَنَا بِفَتَى جَعْدِ الشَّعْرِ، قَدْ اجتَمَعَ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَإِذَا تَكَلَّمَ كَأَنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ نُورً وَلُوْلُوُّ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟! فَقَالُوا: مُعَاذُ بْنُ جَبَل.

-وَرَوَى أَبُو مُسْلِم الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،

وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ أَكْحَلُ الْعَيْنِ بَرَاقُ الثَّنَايَا، كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ رَدُّوهُ إِلَى الْفَتَى؟ فَقُلْتُ لِجَلِيس لِي: مَنْ هَذَا؟!فَقَالَ: مُعَاذ بْن جَبَل.

-وَلَا غَرْوَ فَمُعَاذُ رُبِّيَ فِي مَدْرَسَةِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُنْذُ نُعُومَةِ الْأَظْفَارِ وَتَحَرَّجَ عَلَى يَدَيْهِ فَنَهَلَ الْعِلْمَ مِنْ يَنَابِيعِهِ الْغَزِيرَةِ، وَأَخَذَ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مَعِينِهَا الْأَصِيلِ، فَكَانَ خَيْرَ تِلْمِيذٍ لِخَيْرِ مُعَلِّم.

-وَحَسْبُ مُعَاذٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-شَهَادَةً أَنْ يَقُولَ عَنْهُ الرَّسُولُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ }. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ: ٢٥٤٩ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ: ٨٦٨)؛ وَحَسْبُهُ فَضْلًا عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ-صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنَّهُ كَانَ أَحَدَ النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-

-وَلِذَا كَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِذَا تَحَدَّثُوا وَفِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ- رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- نَظَرُوا إِلَيْهِ هَيْبَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِعِلْمِهِ.

-وَقَدْ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَصَاحِبَاهُ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- وَقَدْ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَصَاحِبَاهُ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- مِنْ بَعْدِهِ هَذِهِ الْطَّاقَةَ الْعِلْمِيَّةَ الْفَرِيدَةَ فِي خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

-فَهَذَا هُوَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرَى جُمُوعَ قُرَيْشٍ تَدْخُلُ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا، بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَيَشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الْجُدُدِ إِلَى مُعَلِّمٍ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، وَيُفَقِّهُهُمْ بِعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَيَشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الْجُدُدِ إِلَى مُعَلِّمٍ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، وَيُفَقِّهُهُمْ بِشَرَائِعِهِ، فَيَعْهَدُ بِخِلَافَتِهِ عَلَى مَكَّةَ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، وَيَسْتَبْقِي بِشَرَائِعِهِ، فَيعْهَدُ بِخِلَافَتِهِ عَلَى مَكَّةً لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، وَيَسْتَبْقِي مَعَهُ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرَانَ وَيُفَقِّهُهُمْ فِي دِينِ اللّهِ.

-وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ مُلُوكِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، تُعْلِن إِسْلَامَهَا وَإِسْلَامَ مَنْ وَرَاءَهَا، وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهَا مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ انْتَدَبَ لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ وَإِسْلَامَ مَنْ وَرَاءَهَا، وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَبْعَثُ مَعَهَا مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ انْتَدَبَ لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ نَفَرًا مِنَ الدُّعَاةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ.-

-وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُوَدِّعُ بَعْثَةَ الْهُدَى وَالنُّورِ هَذِهِ، وَطَفِقَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَةِ مُعَاذِ ، وَمُعَاذُ رَاكِبٌ، وَأَطَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَشْيَهُ مَعَهُ، حَتَّى لَكَأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَلَّى مِنْ مُعَاذ، ثُمَّ أَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: {يَا مُعَاذُ إِنَّكَ مَشْيَهُ مَعَهُ، حَتَّى لَكَأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَلَّى مِنْ مُعَاذ، ثُمَّ أَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: {يَا مُعَاذُ إِنَّكَ مَنْ مُعَاذ، ثُمَّ أَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: {يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ الْكَرِيمُ وَقَالَ لَهُ إِلَيْ مُعَاذُ إِنَّكَ مَنْ مُعَاذ، ثُمَّ أَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: {يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَادُ إِنَّا مُعَادُ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ مَعَهُ مُعَادًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعُهُ مُعَادً لَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ مُعَادًا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ مُعَادُ الْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فَبَكَى مُعَاذٌ جَزَعًا لِفِرَاقِ نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَبَكَى مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ.

-وَصَدَقَتْ نُبُوءَةُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا اكْتَحَلَتْ عَيْنَا مُعَاذٍ-رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ تِلْكَ السَّاعَةِ، فَقَدْ فَارَقَ الرَّسُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-مِنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-مِنَ الْكُويِمُ-صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-مِنَ الْكُويِمُ-صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-مِنَ الْكُويِمُ

-وَفِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدْيقِ-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ-كَانَ مُعَاذُ-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ-خَيْرَ مُعَلِّم

النَّشِيدَ:

مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا زائِرٌ جَاءَ بَعْدَ غِيَابِ.

وَحَبِيبٌ وَفَدَ عَلَى شَوْقٍ.

-ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحِبُ الدُّنْيَا وَطُولَ الْبَقَاءِ فِيهَا لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ، وَجَرْيِ الْأَنْهَارِ، وَلَكِنْ لِظَمَأ الْهَوَاجِرَ، وَمُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ، وَمُزَاحَمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَبِ عِنْدَ حِلَق الذِّكْرِ، اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ نَفْسِي بِخَيْرِ مَا تَتَقَبَّلُ بِهِ نَفْسًا مُؤمِنَةٍ.

-ثُمَّ فَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ بَعِيدًا عَنِ الْأَهْلِ وَالْعَشِيرِ دَاعِيًا إِلَى اللّهِ، مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِهِ. -وَتُوفِّيَ سَنَةَ سَبْع عَشْرَة أَوْ ثَمَانِ عَشْرَة مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ،وَهُوَ ابْنُ ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَقِيلَ -وَتُوفِّي سَنَةَ سَبْع عَشْرَة أَوْ ثَمَانِ عَشْرَة مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ،وَهُوَ ابْنُ ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَقِيلَ أَرْبَع وَثَلَاثِينَ .

(انْظُر: الْإِصَابَة: ٣/٣، ٤، والاسْتِيعَاب: ٣/٣، ٤، وَأُسْد الْغَابَة: ٤/٣، وَسِيَر أَعْلَام الْغَابَة: ٤/٣١، وَسِيَر أَعْلَام النُّبَلاء: ١٨/١.)



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

## •ثَانِيًا: شَرْحُ الْحَدِيثِ:

-كَانَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِعْمَ الْمُعَلِّمُ وَالمُرَبِّي لِأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَكَانَ يَخْتَارُ لِلنَّاسِ مَا يُصْلِحُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، وَمَا يُصْلِحُ غَيْرَهُمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَكَانَ يُخْتَارُ لِلنَّاسِ مَا يُصْلِحُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، وَمَا يُصْلِحُ غَيْرَهُمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَكَانَ يُخْفِيفَ عَلَى النَّاسِ فِي أُمُورِ الْعِبَادَةِ، وَخُصُوصًا الصَّلَاةَ؛ حَتَّى لَا يَنْفِرَ النَّاسُ وَيَمَلُّوا.

- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ،

ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ بَنِي سَلِمَةً، فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهًا مَعَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَالصَّلَاةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأُويلِ أَدَاءِ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ مَرَّتَيْنِ إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُوَدِّى فِي تَأُويلِ أَدَاءِ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ مَرَّتَيْنِ إِلَّا لِسَبَبٍ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي دَاودَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: { ... لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } ، فَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: { ... لَا تُصَلِّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ } ، فَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، حِينَ كَانَ عَدَدُ الْقُرَّءِ قَلِيلًا، وَفِي يَكُونَ فِعْلُ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، حِينَ كَانَ عَدَدُ الْقُرَّءِ قَلِيلًا، وَفِي وَقَتٍ لَا عِوْصَ لِلْقَوْمِ فِيهِ عَنْ مُعَاذٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَتٍ لَا عِوْصَ لِلقَوْمِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ نَفْلًا، كَمَا فِي رِوايَةٍ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحٍ مَعَانِي الْآثَارِ، وَسَلَّمَ – الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَطُلُعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ؛ هِي لَهُ تَطَوُّعٌ، وَلَهُمْ فَرِيضَةً } . وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاحُ أَنْ تُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّهُيَ لَا يَكُونُ فَلِكَ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاحُ أَنْ تُصَلَّى الْفُويضَةُ مُرَّيْنِ؛ فَإِنَّ وَلَكَ قَدْ كَانَ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاحُ أَنْ تُصَلَّى الْفُويضَةُ مُوتَعْرُهُ أَنَّ النَّهُيَ لَا يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاحُ أَنْ تُصَلِّى الْفَرِيضَةُ مُوتَعْلُومٌ أَنَّ النَّهُي لَا يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاحُ أَنْ تُصَلَّى اللهُ مُ الْفَرِيضَةً أَنْ النَّهُي كَانَ يُبَاحُ أَنْ السَّهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَدَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

وَيُخْبِرُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّ مُعَاذًا –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –صَلَّى بِهِمْ يَوْمًا، فَقَرَأ بِهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَجَوَّزَ رَجُلُ –قِيلَ: هُوَ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ – فَقَرَأ بِهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَجَوَّزَ رَجُلُ –قِيلَ: هُوَ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَصَلَّى مُنْفَرِدًا صَلَاةً خَفِيفَةً؛ بِأَنْ قَطَعَ الصَّلَاةَ، أَوْ قَطَعَ الْقُدُوةَ بِمُعَاذٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقُ. ، وَأَكْمَلَ مُنْفَرِدًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقُ.

قَالَ ذَلِكَ مُتَأُوّلًا ظَانًا أَنَّ التَّارِكَ لِلجَمَاعَةِ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَ: { يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسَقِي بِنَواضِحِنَا } حَمْعُ نَاضِحٍ، الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْقَى عَلَيْهِ، { وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ جَمْعُ نَاضِحٍ، الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْقَى عَلَيْهِ، { وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ } فَقَالَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: { يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ؟!} فَيَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَعْنَى فَتَّانٍ: مُنَفِّرٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَصَادُّ عَنْهَا؛ لأَنَّ التَّطُويلَ سَبَبُ لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ وَجَّهَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِأَنْ يَقْرَأْ إِذَا كَانَ إِمَامًا فِسَبَ لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ وَجَّهَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِأَنْ يَقْرَأْ إِذَا كَانَ إِمَامًا بِسُورَةِ: { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَسُورَةِ { سَمِّ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَنَحْوِهِمَا مِنْ قِصَارِ بِسُورَةِ: { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَسُورَةٍ { سَمِّ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَنَحْوِهِمَا مِنْ قِصَارِ فِصَارِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وسُورَةٍ { سَمِّ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَنَحْوِهِمَا مِنْ قِصَارِ

#### الْمُفَصَّل.

- وَفِي الْحَدِيثِ: تَخْفِيفُ الْإِمَامِ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِحَالِ الْمَأْمُومِينَ.



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

#### •ثَالِثًا:أحَادِيثٌ أَخْرَى تَدْعُو للتَّيْسِير:

(1) أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (704)مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَة بْنِ عَمْرو-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئَذٍ، ثُمَّ اللَّهِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئَذٍ، ثُمَّ قَلْ اللَّهِ النَّاسُ اللهُ النَّاسُ اللَّهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ }.

- وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ بِرَقَمِ (٢١٥٩): جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأَتَأْخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئذٍ، ثُمَّ قَالَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ }.



#### -شَرْحُ الْحَدِيثِ:

-جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِاليُسْرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا، لَا سِيَّمَا مَعَ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَرُوِي أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنُ أَجُلًا بَا اللَّيِيِّ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَكَا لَهُ أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجُلِ أَنَّ الْإِيَّ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعْلَمَ النَّبِيُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعْلَمَ النَّبِيُ وَسَلَّى وَرَاءَهُ يُطِيلُ فِي الصَّلَاقِ فَيْكَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْمُو وَاشْتَدَّ عَصَبُهُ، حَتَّى كَانَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ذَلِكَ الْيُومِ أَشَدَّ عَصَبُهُ، حَتَّى كَانَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ذَلِكَ النَّيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي ذَلِكَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي ذَلِكَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُكَرِّ هُونَ إِلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُثَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ الصَلَّاقِ وَيُكَرِّ مُونَ إلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُشَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُشَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاقَ وَيُشَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُشَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَيُشَقِّلُونَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا وَلُولُكُونَ النَّسَ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاقَ وَمَنْ لَهُ حَصِّلَ لَهُ الْحَجَلُ وَنَحُوهُ وَسَلَّى اللهُ الْحَجَلُ وَانَحُوهُ وَلَى مَنْ السَّلَاقِ وَهُمْ لَهَا التَّعْفِيفَ وَمَنْ لَهُ حَاجَةٌ يُولِدُ قَصَاءَهَا، وَقَلَمُ الللهُ فَي الْجَمِيعِ ثُمُ الْوَسَى النَّاسَ أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَيْهُ وَيَعْ الْمَعْمَويِنَ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا التَّعْفِيفُ وَمَنَ النَّامُومِينَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا وَاعْبُونَ. وَقَلَمْ المَعْرَبِ الْمُعْرَفِي مِنَ الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا وَاعْبُونَ. وَقَلَامَ التَعْفِونَ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا رَاغِبُونَ. وَقَلَى الْمُعُومِينَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا رَاغِبُونَ. وَقَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ مَنَ الصَّالِقَ وَمُمْ لَهَا رَاغِيُونَ اللهُ عَلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِقِ مِنَ



(2) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ—رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى—فِي سُننِهِ بِرَقَمِ(336)وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْشَيْخُ الْأَلْبَانِيُّ—رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى—فِي صَحِيح أَبِي دَاوُدَ بِرَقَمِ (٣٣٦)مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْأَلْبَانِيُّ—رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى—فِي صَحِيح أَبِي دَاوُدَ بِرَقَمِ (٣٣٦)مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ-رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ: حَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي اللَّهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: {قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوْالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْجِهِ الْعِيِّ السُّوْالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْجِهِ الْعِيِّ السُّوْالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْجِهِ الْعِيِّ السُّوْالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَ مُوسَى - عَلَى جُرْجِهِ فَيَهُ إِنَّ مَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ}.

-لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ مُيَسِّوًا لَا مُعَسِّرًا، يَحْفَظُ أَرْوَاحَ النَّاسِ وَلَا يُبَدِّدُهَا، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْكِي جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَيَقُولُ: {خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ}، أَيْ: نَزَلَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فِي حَالِ مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ}، أَيْ: نَزَلَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فِي حَالِ نَوْمِهِ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، {فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ}، أَيْ: بَعْضَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ نَوْمِهِ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، {فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ}، أَيْ: هَلْ لِي أَنْ أَتَيَمَّمَ لِجُرْحِي دُونَ غَسْلٍ؟ : {هَلْ يَتَحِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمُمِ؟}، أَيْ: هَلْ لِي أَنْ أَتَيَمَّمَ لِجُرْحِي دُونَ غَسْلٍ؟ {فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً إِي التَّيْمُمِ؟}، أَيْ: هَلْ لِي أَنْ أَتَيَمَّمَ لِجُرْحِي دُونَ غَسْلٍ؟ وَلَمُعْنَى: أَنَّهُمْ فَرَصُوا عَلَيْهِ الْعُسَلَ؛ {فَاغْتَسَلَ} الرَّجُلُ {فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّيِّيِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخِيرَ بِذَلِكَ}، أَيْ: بَعِصَّةِ الرَّجُلِ فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْرِرَ بِذَلِكَ}، أَيْ: بَقِصَّةِ الرَّجُلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْرِرَ بِذَلِكَ}، أَيْ: بَعْرِهُ وَنَهُ وَلَهُ إِقَالَاهُ إِنَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِينَ أَوْجَبُوا عَلَى صَاحِبِهِم الْغُسُلَ، قَتَلُوهُ بِفَتْوَاهُمْ دُونَ عِلْمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْعُلْمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْكُوا الْعِلَمَ فِيمَا لَا يَعْفُونُهُ {فَإِنَمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوْالُ }، أَيْ: لَا اللَّهُ الْمُ الْعُلُهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَمُ وَلَهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِولَ الْعِلَمُ وَلَهُ الْعُلُمُ الْمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلُوا الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعُمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلَامُ الْعُلُهُ الْعُلُولُهُ الْعَلَمُ الْعُلَلَ الْعَلَم

ثُمَّ وَضَّح النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْ رُخْصَةٍ فِي أَمْرِهِ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ"}،أَيْ:الرَّجُلَ الْمُحْتَلِمَ {أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِرَ – أَوْ يَعْصِبَ،} شَكَّ مُوسَى – وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَعْ: اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، أَيْ: شَكَّ أَيُّهُمَا قَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –؟ وَالْمَعْنَى: يَرْبِط {عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً}، أَيْ: قِطْعَةً مِنَ الثِّيَابِ لِيَمْنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَيْهَا، {ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا}، أَيْ: عَلَى الْخِرْقَةِ بِالْمَاءِ، {وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه}، أَيْ: ثُمَّ يَعْمَ الْمَاءَ عَلَى بَاقِي جَسَدِه }، أَيْ: ثُمَّ يَعْمَ الْمَاءَ عَلَى بَاقِي جَسَدِه دُونَ أَنْ يَصِلَ إِلَى جُرْحِهِ.

- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَعِيدٌ لِمَنْ يُفْتِي بِدُونِ عِلْمٍ، وَخَاصَّةً لِمَنْ يَتَصَدَّرُ لِلفَتوَى.



وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَلَ اَ تُنَفِّرَا، فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌ عَنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ، أَيُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: إِنَّمَا عَبْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ عِيءَ بِهِ لِذَلِكَ، فَانْزِلْ، قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَأَمْرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، قَالَ: التَّوْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَقَدْرُأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي﴾ .

-كَانَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوَلِّي أَصْحَابَهُ عَلَى الْبُلْدَانِ، وَكَانَ يُوصِيهِمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ فِي الْجُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِمَا يُقِيمُ الْعَدْلَ فِيهِمْ، وَكَانَ يُوصِيهِمْ بِالتَّشَاوُرِ فِي الْجُمُعُمْ فِي الْجُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِمَا يُقِيمُ الْعَدْلَ فِيهِمْ، وَكَانَ يُوصِيهِمْ بِالتَّشَاوُرِ فِي الْمُعْضِلَاتِ حَتَّى يَصْدُرُوا عن اجْتِهَادٍ، وَرَأِي الْجَمَاعَةِ

-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْكِي التَّابِعِيُّ أَبُو بُرْدَةَ عَامِرُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ-

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوحِي بِأَنَّهُمَا أُرْسِلَا مَعًا، وَأَوْصَاهُمَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوحِي بِأَنَّهُمَا أُرْسِلَا مَعًا، وَأَوْصَاهُمَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ وَرَدَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: {أَنَّ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بِعَثَهُ وَلَكِنْ وَرَدَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: {أَنَّ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بِعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ}، وَفِي رِوَايَةٍ للبُخَارِيِّ: {ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ}، وَفِي رِوَايَةٍ للبُخارِيِّ: {ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ}، وَفِي رِوَايَةٍ للبُخارِيِّ: {ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ}، وَفِي رِوَايَةٍ للبُخارِيِّ: {ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ}،

ثُمَّ أَخبَرَ أَبُو بُرُدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَدْ بَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى {مِخْلَافٍ }، أَيْ: إِقْلِيمٍ، وَكَانَتِ الْيَمَنُ مُقَسَّمَةً إِلَى إقْلِيمَيْنِ، وَكَانَتْ جِهَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -الْعُلْيَا إِلَى صَوْبِ عَدَنَ، وَكَانَ مِنْ عَمَلِهِ مِنْطَقَةُ الْجَندِ: بَفَتْحِ الْجِيمِ وَلَيُّونِ، وَلَهُ بِهَا مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ إِلَى الْيُوْمِ، وَجِهَةُ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالنُّونِ، وَلَهُ بِهَا مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ إِلَى الْيُوْمِ، وَجِهَةُ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا}، أَيْ: خُذَا بِمَا فِيهِ النُسْرُ وَالسُّهُولَةُ، وَلَا تَعْسِرًا }، أَيْ: خُذَا بِمَا فِيهِ الشِّدَةُ، أَوْ يَسِّرَا فِيمَا كَانَ مِنَ النَّوَافِلِ مِمَا كَانَ شَاقًا؛ لِئَلَّ وَالسُّهُولَةُ، وَلَا تَأْخُذَا بِمَا فِيهِ الشِّدَةُ، أَوْ يَسِّرَا فِيمَا كَانَ مِنَ النَّوَافِلِ مِمَا كَانَ شَاقًا؛ لِئَلَّا وَالسُّهُولَةُ، وَلَا تَأْخُذَا بِمَا فِيهِ الشِّدَةُ، أَوْ يُسِّرًا فِيمَا كَانَ مِنَ النَّوَافِلِ مِمَا كَانَ شَاقًا؛ لِئَلَّ وَالسُّهُولَةُ، وَلَا تَأْخُذَا بِمَا فِيهِ الشَّدَةُ، أَوْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ، فَيُحْبَطَ، وَفِيمَا رُخِصَ فِيهِ مِنَ الْمُونِ فِي الْفُرْضِ لِمَنْ سَافَرَ فَيشُقُ عَلَيْهِ، يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْمَلَلِ، فَيَتَوْكَهُ أَصْلًا، وَلَا تُعْفِي الْهُولُولِ فِي الْفُرْضِ لِمَنْ سَافَرَ فَيشُقُ عَلَيْهِ، وَلَا تُنْفِيرٍ، وَالتَّانِيسَ، وَالتَّافِيرَ، وَلَى الْمُنْ وَلَا تُنْفِيرٍ، وَالتَّافِيرِ؛ للإشَارَةِ إِلَى أَنْ الْإِنْذَارَ وَالتَّافِيرِ وَلَا تَنْفِيرٍ، وَالتَّافِيرِ، وَلَا تَالْفَرْضِ عَلَى الْمَارَةِ إِلَى أَنْ الْالْمَارَةِ وَلَى الْمُذَارَ وَلَا تُنْفِيرٍ، وَالتَّافِيرِ عَلْ مَلْكُنْ بِغَيْرِ تَنْفِيرٍ.

فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ جَدَّدَ الْعَهْدَ بِزِيَارَةِ صَاحِبِهِ هَنِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-يَوْمًا فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَرَآهُ جَالِمًا وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَوَجَدَ عِنْدَه إِلَى أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَرَآهُ جَالِمًا وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَوَجَدَ عِنْدَه رَجُلًا قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، فَنَادَى مُعَاذٌ أَبًا مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَرَآهُ جَالِمًا وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَوَجَدَ عِنْدَه رَجُلًا قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، فَنَادَى مُعَاذٌ أَبًا مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَرَآهُ مَالِكُ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَرَآهُ جَالِمًا وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَوَجَدَ عِنْدَه رَجُلًا قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، فَنَادَى مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَالَذَى أَيْمَ هَذَا؟ } أَيْ شَيءٍ هَذَا؟ فَأَجَابَهُ أَبُو مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-: هَذَا رَجُلٌ ارتَدَّ وَكَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ—رَضِيَ اللَّهُ مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-: هَذَا رَجُلٌ ارتَدَّ وَكَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ—رَضِيَ اللَّهُ مُسَى وَعَهُ لَا مُعَادًى عَنْهُ-: هَذَا رَجُلٌ ارتَدَّ وَكَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ—رَضِيَ اللَّهُ مُالِكُ اللَّهُ مَعَاذًى اللَّهُ عَالَى عَنْهُ-: هَذَا رَجُلُ ارتَدَّ وَكَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ—رَضِيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَ مُعَادًى الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَادُ الْمُ الْمُعَادُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْ

تَعَالَى عَنْهُ-: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ، فَانْزِلْ، قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ مُعَاذٌ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.-

فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ لأبِي مُوسَى – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – : يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَأَجَابَهُ: {أَتَفُوَّقُهُ تَفُوُّقًا }، أَيْ: أَقْرَؤُهُ شَيْعًا بَعْدَ شَيءٍ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَعْنِي لَا أَقْرَؤُهُ مَنْ فَوَاقِ النَّاقَةِ، وَهُوَ أَنْ تُحْلَب، ثُمَّ مُوسَى مُعَاذًا – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – : تُتْرَكَ مُدَّةً حَتَّى تُدِرَّ، ثُمَّ تُحْلَب، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى مُعَاذًا – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – : فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَادُ ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ التَّوْمِ، فَخُزِّءًا للقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ التَّوْمِ، فَأَخْتَسِبُ فَوْمَتِي، أَيْ: أَطْلُبُ القَّوَابَ فِي الرَّاحَةِ كَمَا أَطْلُبُهُ فِي التَّعَبِ؛ لأَنَّ الرَّاحَةَ إذَا قُصِدَ بِهَا الْإَعَانَةُ عَلَى الْعِبَادَةِ، حَصَلَ بِهَا الثَّوَابُ.

-وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ الْعَالِمَ وَالْوَاعِظَ وَالْمَقْبُولَ مِنْ قَوْلِهِ مَأْمُورٌ بِأَلَّا يُقَنِّطَ النَّاسَ، وَأَنْ يُيَسِّرَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ فِي الْإِسْلَام، وَلَا يُفَاجِئَهُ بالشِّدَّةِ.

- وَفِيهِ: الْأُلْفَةُ وَالْمَوَدَّةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ.

- وَفِيهِ: تَقْدِيمُ أَفَاضِلِ النَّاسِ عَلَى الْعَمَلِ وَاخْتِصَاصِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ.

- وَفِيهِ: سُؤالُ الصَّاحِبِ صَاحِبَهِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَحَالِهِ مَعَ رَبِّهِ.

- وَفِيهِ: أَنَّ الْقَتْلَ عُقُوبَةُ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ يُنَفِّذُ الْعُقُوبَةَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَوْ نَائبُهُ.



(4) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ –رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى –فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (39)مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ –قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: {إنَّ الدِّينَ

# يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُّ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّلْجَةِ. }

-فَدِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ دِينُ الْيُسْرِ، وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُلَازَمَةِ الرِّفْقِ فِي الْأَعْمَالِ، وَالاقْتِصَارِ عَلَى مَا يُطِيقُهُ الْعَامِلُ، وَيُمْكِنُهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ شَادَّ الدِّينَ وَقَهَرَهُ. وَقَدْ أُسَّسَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَتَعَمَّقَ انْقَطَعَ، وَغَلَبَهُ الدِّينُ وَقَهَرَهُ. وَقَدْ أُسَّسَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ هَذَا الْأَصْلَ الْكَبِيرَ، فَقَالَ: {إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ }، فَهُوَ مُيسَّرٌ مُسَهَّلٌ فِي عَقَائِدِه وَأَخْلَاقِهِ، وَفِي هَذَا الْأَصْلَ الْكَبِيرَ، فَقَالَ: {إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ }، فَهُوَ مُيسَّرٌ مُسَهَّلٌ فِي عَقَائِدِه وَأَخْلَاقِهِ، وَفِي الْعَمْلُ الْكَبِيرَ، وَعَدَم أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ. ثُمَّ وَصَّى بِالتَّسْدِيدِ وَالْمُقَارِبَةِ، وَتَقْوِيةِ النَّفُوسِ بِالْبِشَارَةِ بِالْحَيْرِ، وَعَدَم أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ. ثُمَّ وَصَّى بِالتَّسْدِيدِ وَالْمُقَارِبَةِ، وَتَقْوِيةِ النَّفُوسِ بِالْبِشَارَةِ بِالْحَيْرِ، وَعَدَم الْيَأْسِ، وَالتَّسْدِيدُ: هُوَ الْعُمَلُ بِالْقَصْدِ، وَالتَّوَسُّطُ فِي الْعِبَادَةِ، فَلَا يُقَصِّرُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ، وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادَةِ، فَلَا يُقَصِّرُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ، وَلَا لَيْ اللَّهُ عَمْلُوا بِمَا يَقَرْبُ مِنْهُ. وَقَوْلُهُ: {وَقَارِبُوا}، أَيْ: إِنْ لَمْ يَقَرْبُ مِنْهُ الْمُ الْأَحْدَ بِالْأَكْمَلُ، فَاعْمَلُوا بِمَا يَقَرُبُ مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ: {وَأَبْشِرُوا}، أَيْ: بِالقَّوَابِ عَلَى الْعَمَلِ وَإِنْ قَلَّ. ثُمَّ أَرْشَدَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى مَا يُسَاعِدُ عَلَى السَّدَادِ وَالْمُقَارَبَةِ، فَقَالَ: {وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ }؛ فَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ أَوْقَاتُ الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ؛ فَالْغَدُوةُ: أَوَّلُ النَّهَارِ، مِنَ الدُّلْجَةِ }؛ فَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ أَوْقَاتُ الْعُمَلِ وَالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ؛ فَالْغَدُوةُ: أَوَّلُ النَّهَارِ، وَالدُّلْجَةُ: آخِرُهُ، وَالدُّلْجَةُ: سَيْرُ آخِرِ اللَّيْلِ، وَسَيْرُ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْمُودٌ فِي سَيْرِ الدُّنْيَا بِالْمُعْمَالِ. وَقَالَ: وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالدُّلْجَة؛ تَخْفِيفًا؛ لِمَشَقَّةِ عَمَلِ اللَّيْلِ. وَصَدَرَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالدُّلْجَة؛ تَخْفِيفًا؛ لِمَشَقَّةِ عَمَلِ اللَّيْلِ. وَصَدَرَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ مُسَافِرًا يَقْطَعُ طَرِيقَهُ إِلَى مَقْصِدِهِ، فَنَبَّهَهُ عَلَى أَوْقَاتِ نَشَاطِهِ الَّتِي يَزْكُو فِيهَا كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ مُسَافِرًا يَقْطَعُ طَرِيقَهُ إِلَى مَقْصِدِهِ، فَنَبَّهَهُ عَلَى أَوْقَاتِ نَشَاطِهِ الَّتِي يَزْكُو فِيهَا عَمَلُهُ أَلَاهُ مَلْهُ وَلَا لَكُولَاكُ هُو عَلَى الْدُقِيقَةِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بِالْمُسَافِرِ، وَكَذِلِكَ هُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بِالْمُسَافِرِ، وَكَذِلِكَ هُو عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بِالْمُسَافِرِ، وَكَذِلِكَ هُو عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بِالْمُسَافِرِ، وَكَذِلِكَ هُو عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنْ الدُّنْيَا بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُمَّتَهُ أَنْ يَعْتَنِمُوا أَوْقَاتَ فُرْصَتِهِمْ وَفَرَاغِهُمْ.

- وَفِي الْحَدِيثِ: تَنْشيطُ أَهْلِ الْأَعْمَالِ، وَتَبْشِيرُهُمْ بِالْخَيْرِ وَالثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْأَعْمَالِ.



(5)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (5063)مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ?! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ?! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ اللَّهُ وَلَا أَفُومُ أَبَدًا، فَعَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتُزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ – إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاللَّهُ مُنَا رَغِبَ عَنْ سُنَتِي وَأَرْقُكُ مَ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُكُ، وَأَتَزَوَّجُ النِسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي}.

- فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَكَلَّفَ مَا لَا يُطِيقُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتِعِدَ عَنِ الْغُلُوِّ مُتَأْسِّيًا فِي ذَلِكَ بِأَتْقَى الْخَلَقِ وَأَخْشَاهُمْ للَّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَخَيْرُ الْهَدْيِ فِي ذَلِكَ بِأَتْقَى الْخَلَقِ وَأَخْشَاهُمْ للَّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُهُ.

-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُحْبِرُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -أَنَّهُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ - وَالْمَقْصُودُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ - إلَى بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسَأَلُوا عَنْ عِبَادَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسَأَلُوا عَنْ عِبَادَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ؟ وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَر؟ وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَر؟ فَعَزَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ أَبَدًا دُونَ انْقِطَاعٍ، وَالثَّانِي: عَلَى صِيَامِ الدَّهْرِ وَأَلَّا يُفْطِرَ، وَالثَّالِثُ: أَلَّا يَتَزَوَّجَ أَبَدًا، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ.

فَلمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَقَالَتِهِمْ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ مُسْتَنْكِرًا عَلَيْهِمْ: {أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْشَاكُمْ للَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ} ،أي : مَعَ كُونِي أَكْثَرِكُمْ نَقُوّى لَهُ، وَلَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ لاَ أُبَالِغُ فِي الْعِبَادَةِ الْمُبَالَغَةَ الَّبِي تُويدُونَ؟ خَشْيَةً للَّهِ وَأَكْثَرُكُمْ تَقُوّى لَهُ، وَلَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ لاَ أُبَالِغُ فِي الْعِبَادَةِ الْمُبَالَغَةَ الَّبِي تُويدُونَ؟ فَإِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْمُتَشَدِّدَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الْمَلَلِ بِخِلَافِ الْمُقَتَصِدِ؛ فَإِنَّهُ أَمْكُنُ لِاسْتِمْرَارِهِ، وَخَيْرُ الْعَمَلِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ حَدَّرَهُمُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْغُلُو وَالاَنْتِعَادِ عَنْ سُنَّتِهِ فِي الْعِبَادَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: {فَمَنْ الْبَيْعُ حِنَى سُنَّتِهِ فِي الْعِبَادَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: {فَمَنْ النَّيِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ عَنْ سُنَّتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ عَنْ سُنَتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ. وَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ الَّتِي لَا تَشَدُّدُ فِيهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُحَالِفٌ لِطَرِيقَتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ الَّتِي لَا تَشَدُّدُ فِيهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُحَالِفٌ لِطَرِيقَتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ الَّتِي لَا تَشَدُّدُ فِيهَا وَلَا عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ الَّتِي لَا تَشَدُّدُ فِيهَا وَلَا عَنَتَ.

- وَفِي الْحَدِيثِ: الْأَمْرُ بالتَّرَفُّقِ فِي الْعِبَادَةِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ؛ لِيُرَاعِىَ الْمُسْلِمُ حُقُوقَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

-وَفِيهِ: الزَّجْرُ عَنِ التَّشْدِيدِ عَلَى النَّفْسِ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا لَا تُطِيقُ. -وَفِيهِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنْ حِرْصٍ عَلَى الْعِبَادَةِ وَهِمَّةٍ عَالِيَةٍ فِي التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.



(6) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ -أَيْضًا -فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (١٤٠٠) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَلَى اللَّهُ عَنْهُ -عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اللَّهُ عَنْهُ -عَلَى الْيَمَنِ ،قَالَ : {إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا ، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

-هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الدَّاعِي إِلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي مُعَامَلَةِ الْوَالِي لِلرَّعِيَّةِ، فَيَرْوِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا الْمَثَرَعِيَّةِ، فَيَرُوي عَبْدُ اللَّهِ بْنَالَهُ بَعَالَى عَنْهُ اللَّه تَعَالَى، وَانَّ دَعُوةَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ تَبْدَأُ بِدَعُوتِهِمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرِسَالَةِ وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ، وَصِحَّةِ جَمِيعِ نَيِّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ، وَصِحَّةِ جَمِيعِ نَيِّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ، وَصِحَّةِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلأَنَّ بِهَا يَدْخُلُ الْمَرْءُ فِي الْإِسْلَامِ، وَبِدُونِهَا يَظُلُّ عَلَى الْكُفْرِ فَلَا الْعَبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلأَنَّ بِهَا يَدْخُلُ الْمَرْءُ فِي الْإِسْلَامِ، وَبِدُونِهَا يَظُلُّ عَلَى الْكُفْرِ فَلَا يُعْرَافِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ حِينَفِي، فَإِذَا يُخَاطَبُ بِعَيْرِهَا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ حِينَفِي، فَإِذَا لَقُولُ اللَّهُ عَلْيُهِ مُعْمَى اللَّهُ عَلْمُهُمْ أَنَّ اللَّهُ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا الشَّهُمْ أَنَّ اللَّهُ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا الْقَرُوا، وَلَاللَهُ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا الشَّهَادَةِ، وَوَلَلْ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا أَقَرُوا، وَلُولَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُ الللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْوَلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ، فَإِذَا الْقَرُوا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، مِمَّنْ يَمْلِكُ النِّصَابَ الشَّرْعِيَّ، وَتُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَهِي عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مَالٍ بَلَغَ النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -وَهُوَ الْعَامُ الْقَمَرِيُّ وَهِي عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مَالٍ بَلَغَ النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -وَهُوَ الْعَامُ الْقَمَرِيُّ أَوِ الْهِجْرِيُّ - فَيُخْرَجُ مِنْهُ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَأَيْضًا يَدْخُلُ فِيهَا زَكَاةُ الْأَنْعَامِ وَالْمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَزَكَاةُ الرِّكَازِ، بِحَسَبِ أَوْقَاتِهَا وَأَنْصِبَتِهَا الْمُقدَّرَةِ شَرْعًا. وَمُصَارِفُ الزَّكَاةِ قَدْ بَيَّنَهَا الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمُصَارِفُ الزَّكَاةِ قَدْ بَيَّنَهَا الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمُصَارِفُ الزَّكَاةِ قَدْ بَيَّنَهَا الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمُصَارِفُ الزَّكَاةِ وَلَا لَسَيْسِلِ اللَّهِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَا لُولُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَا يُوافِقُ أَهْلَ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ بِمَا لُكُولُهِ مِنَ اللَّهِ بِمَا لُولَاهِ مُنَ الْمَدْعُوقِ إِلَى اللَّهِ بِمَا لُولُولُ مِنَ الْمُدُعُوقِ إِلَى اللَّهِ بِمَا لُولُولُ مَنَ الْمُدُعُونِ مِنَ اللَّهِ بِمَا لُمُدْعُولِينَ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمُدْعُولِينَ مِنَ الْمُدُولُولُ مِنَ الْمُدَى وَالْقَالِهِ مُنَ الْمُدَا مِنَ الْمُدَّى مِنَ الْمُدُولُ مِنَ الْمُدَى وَالْمَالِي مِنَ الْمُدَالِقُ مُنَ الْمُدَا مِنَ الْمُدَالِقُ مَا الْمَدْعُولِي الْفَالِهِ مَا لِمُلْكِولِهُ الْمُنْ الْمُدَالِقُ الْمُنْ الْمُلَالَةُ مِنَ الْمُولِقُ الْمَالِقُ مُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُولِقُولُ الْمُلْكِولُ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مُ الْمُلْقُولُ الْمُولُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُلْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِّقُ الْمُعُول

- وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إِلَّا بِالنُّطقِ ْ بِالشَّهَادَتَيْنِ.

-وَفِيهِ : أَنَّ الْحَدَّ الْفَارِقَ مَا بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ هُوَ امْتِلَاكُ قَدْرِ الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

- وَفِيهِ: تَوْصِيةُ الْإِمَامِ عَامِلَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا.



(7) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ –رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى –فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (1827) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو –رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا –قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللَّهِ بْنِ عَمْرو بُونِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ –وَكِلْتا يَدَيْهِ : {إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ –وَكِلْتا يَدَيْهِ : {إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ –وَكِلْتا يَدَيْهِ يَوْمَا وَلُوا }.



(8) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (1828)مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ: {أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيءٍ، فَقَالَتْ: مَمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَدِه؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيَعْطِيهِ الْعَبْدُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَة، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعْنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو أَكِي، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: {اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ}.



(9) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ (616)وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِ التَّرْمِذِيِّ بِرَقَمِ (٢١٦)مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ الْبَاهِلِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: { اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْولِكُمْ وَأَطْيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ }.



(10)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُحَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (10)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُحَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-:أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ (3792)مِنْ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-:أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ}.



(11)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى –فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (537)مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ –رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ –قَالَ: {بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ –

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ —صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَا وَمِالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ: فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ :وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَا لِكُهَّانَ قَالَ: فَلَا يَصُدُّونِهِمْ فَلَا يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ :وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا فَل كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ :وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا فَل كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ :وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا فِي الْكَانَ بَيِي مِنْ الْأَنْفِيةِ وَاللَّعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّيبُ فَذَاكَ قَالَ :وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِيلَ أَحُدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّيبُ فَذَاكَ قَالَ :وَكَانَتْ لِي بَعْنَ هِا فَقَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:أَعْتِفُهَا فَإِنَّ مَوْلَ اللَّهُ عَالَتْ اللَّهُ ؟قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:أَعْتِفُهَا فَإِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ : أَنْ اللَّهُ وَالَتْ اللَّهُ وَالَتْ اللَّهُ وَالَاتُ اللَّهُ وَالَتْ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَتَ اللَّهُ وَالَا اللَّهِ قَالَ: أَنْ اللَّهُ وَالَتْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَى السَّمَاءِ اللَّهُ الْع

- فَمِنْ إِنْسَانِيَّتِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرِّفقُ بالجاهلِ، وحُسنُ تَعْلِيمِ هِ، وَاللُّطفُ بِهِ، وَتَقْرِيبُ الصَّوَابِ إِلَى فَهْمِهِ.



(12)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (772)مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - : {أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَلَ المَسْجِدَ ، فَدَحَلَ رَجُلٌ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ النَّبِيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدً النَّبِيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَوِنَكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَوَنَكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَوَنَكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ نَاكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : عَلَى السَّلاَمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَكَبُرْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَكَبُرْ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا جُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا جَلَاسًا ، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا جِدًا اللهَ ، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا جِدًا ، ثُمَّ الْفُعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا }.

- فَفِي الْحَدِيثِ: حُسنُ التَّعليمِ بالرِّفق، دُونَ التَّغليظِ والتَّعنيفِ.

-وَفِيهِ: حُسْنُ خُلُقِهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ.



(13)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (285)مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مَهُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مَهُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مَهُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مَهُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِى لِذِكُو

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ}.

- وَفِي الْحَدِيثِ: حُسْنُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِفْقُهُ.

- وَفِيهِ: الرِّفْقُ بِالْجَاهِلِ وَتَعْلِيمُهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ وَلَا إِيذَاءٍ إِذَا لَمْ يأْتِ بِالْمُخَالَفَةِ اسْتِخْفَافًا أَوْ عِنَادًا.

- وَفِيهِ: إِثْبَاتُ نَجَاسَةِ بَوْلِ الْآدَمِيِّ.

- وَفِيهِ: تَطْهِيرُ البَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ.



(14) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -فِي مُسْنَدِهِ بِرَقَمِ(21708)مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةً-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: {الْمُنْهُ فَرَيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِإَنْحَوَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِحَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِحَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَلَلَهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِحَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهَرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ } قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ }.

-وَفِي الْحَدِيثِ: بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَحُسْنِ السِّيَاسَةِ وَحُسْنِ التَّعْلِيمِ.

-وَفِيهِ: مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِهَذَا الشَّابِّ، حَيْثُ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ، الَّتِي هِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَدُعَاؤُهُ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدَّعَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ، الَّتِي هِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَدُعَاؤُهُ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدَّعَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُسْتَجَابُ.



(15)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (6704)مِنْ حَدِيثِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَقَعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ}



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

# • رَابِعًا: ضَابِطُ الْيُسْرِ فِي الْإِسْلَامِ:

-يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ ضَابِطَ الْيُسْرِ فِي شَرِيعَةِ الْإسْلَامِ هُوَ الْتِزَامُ الدَّلِيلِ، فَالدِّينُ يُسْرُ كَمَا يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَمَا يَسَّرَهُ رَسُولُهُ الْأَمِينُ -صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَفِي الِاهْتِدَاءِ بِالسُّنَةِ عِنْ اللَّهُ تَعَالَى وَكَمَا يَسَّرَهُ رَسُولُهُ الْأَمِينُ -صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَفِي الْإِهْتِدَاءِ بِالسُّنَةِ حِمَايَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ الْجُنُوحِ إِلَى الْإِفْرَاطِ أَوِ التَّفْرِيطِ، وَوِقَايَةٌ لَهُ مِنَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ، وَبُعْدُ عَنْ حِمَايَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ الْجُنُوحِ إِلَى الْإِفْرَاطِ أَوِ التَّفْرِيطِ، وَوِقَايَةٌ لَهُ مِنَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ، وَبُعْدُ عَنْ مَوَاطِنِ الْفِتْنِ الْفَتْنِ سَبَبُهُ اتَّصَافُ الْعَبْدِ بِالْهَوَى أَوْ بِالْجَهْلِ مَوَاطِنِ الْفِتْنِ اللّهِ الْعَبْدِ بِالْهَوَى أَوْ بِالْجَهْلِ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي الْفِتَنِ سَبَبُهُ اتَّصَافُ الْعَبْدِ بِالْهَوَى أَوْ بِالْجَهْلِ أَوْ بِكِلَيْهِمَا.

وَالمُعَظِّمُ لِلْأَثَرِ، المُلَازِمُ لِلسُّنَنِ يَكْبَحُ هَوَاهُ بِالتَّأَسِّي، وَيُزِيلُ ظَلَامَ الْجَهْلِ بِأَنْوَارِ السُّنَّةِ.

• فَعِنْدَمَا نُنْكِرُ الْبِدَعَ وَالْمَوَالِدَ وَالْأَعْيَادَ الْبِدْعِيَّةَ كَعِيدِ الْأُمِّ وَعِيدِ الْحُبِّ وَالاَحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهَا مِمَّا ابْتَدَعَهُ الْمُبْتَدِعُونَ فَإِذَا بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِنَ الْبُغْتَامِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهَا مِمَّا ابْتَدَعَهُ الْمُبْتَدِعُونَ فَإِذَا بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِنَ الْأَغْتَامِ الْمُجَاهِلِينَ وَأَنْصَافِ الْمُتَعَلِّمِينَ يَتَّهِمُونَنَا بِالْجَفَاءِ وَالْغُلُوّ، وَهَذِهِ تُهْمَةٌ بَاطِلَةٌ فَالْمُحِبُّ الْأَغْتَامِ الْجَاهِلِينَ وَأَنْصَافِ الْمُتَعَلِّمِينَ يَتَّهِمُونَنَا بِالْجَفَاءِ وَالْغُلُوّ، وَهَذِهِ تُهْمَةٌ بَاطِلَةٌ فَالْمُحِبُّ الْمُعَادِقُ هُوَ الصَّادِقُ فِي الاتِّبَاعِ وَالْتِزَامِ الدَّلِيلِ إِنَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبِ مُطِيعٌ فَمِنْ أَصُولِ اللهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِ وَسَلَّمَ لَعْتَالَى : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّه

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.(آل عمران: ٣١). فَتَدَبَّرْ.

• فَاللَّهُمّ اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا للَّذِينَ آمَنُوا، الْهُدِنَا وَاهْدِبِنَا، وَيَسِّرِالْهُدِي لَنَا، وَاجْعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَي، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن ِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### •كَتْبَهُ:

خَادٍمُكُم وَمُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ أَبُو أحمد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بن مُحَمَّدٍ الذَّهَبِيِّ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ

تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين



موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية والنشر الإلكتروني